# مَاتَنُ مَاتِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ عِلْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

للإمرام الحرافظ أبوالخسير

محتدبن محتدبن محتدبن علي بن يوسُف الشَّهيربِابَنِ الجزرِيَّ المتوَفَّسَنة ٨٣٣ مِنَ المِجرَةِ

> ضَسَطه وصَحَّحه و رَاجعته مُحَمَّد تَمِيم الزُّعبِيّ حميع حقوق الطبع محفوظة ع121ه - 1992م

۲۲۸,۲ ابن ا ۸۱۰ ج الدره

ابن الجزري ، محمد بن محمد ، ت ۸۳۳ هـ الدره المصية في القراءات الثلاث المتممه للعشرة / محمد بن محمد بن محمد على الجزري تحقيق محمد تميم مصطفى عاصم الزغبي ط ١٠٠٠ جـدة : مكتبة دار الهدى ، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م ٨٤ ص ، ١٧ × ٢٤ سـم ردمك × ٠٠٠٠ ١٠١٧ م ٩٩٦٠ و ٩٩٦٠ و

أ ـ الزغبي ، محمد بن محمد ؛ محقق ـ ب ـ العنوان

١ - القرآن - القراءات والتجويد

يطلب من المملكة العربية السعودية: المدينة المنورة مكتبة دار الهدى تليفون ٨٣٦٣٢٤٨ ـ فاكس ٨٣٧٠٦٧٢

### بشغ لترك المخ المجفر

مقدمة التصحيح

الحمد لله القائل: (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلا) ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع درجته من بين المخلوقات ، وعلى آله وأصحابه الكرام السادات. أما بعد : فهذا متن (الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشرة)-(أبو جعفر ،ويعقوب ، وخلف البزار) -لمؤلفها الحافظ المحقق إمام فن القسراءات العلامة أبي الخسيسر (محمد بن محمد بن محمد بن يوسف) المعروف بابن الجزري - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - في ثوبها الجديد ، وحلتها الأنيقة ، على نسق قرينتها : (حرز الأماني ، ووجه التهاني) في القراءات السبع للإمام الشاطبي، التي نالت من القبول والاستحسان من كثير من علماء هذا الفن ، وما ذلك إلا بفضل من الله تعالى ، ثم بحسن نية مؤلفها وبركة علمه واخلاصه .

لذا أحببت أن تكون هذه المنظومة مثلها في الجودة والإخراج

والضبط الصحيح ، بخط جميل فائق الجودة ، وأرجو أن تحرز رضا الله تعالى أولاً ، ثم القبول عند المشتغلين بهذا العلم حيث إنني بذلت في تصحيحها وضبطها غاية الجهد مما يصله طوق الإنسان على ما وجدت من اختلاف واسع بين النسخ حتى كدت أجزم أنه لا يوجد بيت فيها (عدا المقدمة ) خلا من خلاف بين النسخ ولو كان يسيراً وخاصة في الحركات من ضم أو كسر أو فتح ، مثال ذلك : (طوى) بعض النسخ بالفتح (طّوًى) وبعضها بالضم (طُمُوَى) ، وبعضها الآخر بالراء بدل الواو (طُمُرَى) . (حلا) بالفتح (حَلا) ، وبعض النسخ بالضم (حُلا) . (فلا) بالفتح (قلا) ، وبعض النسخ بالضم (قلا) ، مما لا طائل تحت هذا الاختلاف إلا أن يكون معنى البيت يلزم أحد هذه الأوجه لجودة المعنى كما هو في بعض الشروح ، حيث اعتمدت في تصحيح هذه اللغويات على ما مشى عليه العلامة النويري في شرحه على الدرة ، إذ هو أكثر الشروح التي تهتم بذلك إضافة إلى وزن البيت عروضيا وإعراب البيت وشرحه مع الاستئناس

بكلام الشروح الأخرى ، وهناك أبيات اختلفت فيها النسخ

اختلافاً جوهرياً - وإن كان هذا قليلاً- كالبيت رقم « ١٩ ».

وَسَكَّنْ يُؤَدَّهُ مِع نُولَّهُ ونصلهِ : ونُؤْته وألقه آلَ والقصر حُمَّلا كَيَتُّقُه وامْدُد جُد ....الخ هذا على ما جاء في نسخ الدرة الصحيحة الموافقة لما جاء في كتاب تحبير التيسير الذي هو أصلها فإن الناظم ذكر يعقوب مع أصحاب القصر، وابن جماز مع أصحاب المد، ونص التحبير: (أبو بكر وأبو عمرو وابن وردان ، وخلاد بخلاف عنه (ويتقه) بإسكان الهاء ، وقالون ويعقوب باختلاس كسرتها ، والباقون بصلتها ، وحفص ( ويُتَّقَّه ) بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء ، والباقون بكسر القاف ، والهاء في الوقف ساكنة بإجماع). فالقصر لم يرو كلابن جماز من طريق الدرة ،وإغا الوارد عنه من طريقها هو المد فقط لذكره مع أصحاب المد المأخوذ من قول التحبير ( والباقون بصلتها ) . ووقع في بعض نسخ الدرة : (ويَتَّقه جُدَّ حُزْ وسَكِّنْ به...الخ) وهذا يفيد أن ابن جماز يقرأ بالقصر في «ويتقه» كما يقرآ يعقوب فيها كذلك ، وهذا مخالف لطريق الدرة والتحبير الذي هو (ابن رزين عن الهاشمي عن ابن جماز) وليس له إلا الصلة ( الإشباع ) وأما القصر فمن (طريق الجمال عن الهاشمي عنه) ، وهو من طريق النشر ، فمن قرأ بالقصر اعتماداً على

بعض نسخ الدرة وتصحيح بعض الفضلاء على أنه من الدرة والتحبير فقد خلط طريقاً بطريق ، وهو من الفطن لا يكيق (١).

KIKIKIKI KEKAKAKAKAKIKIKI KEKIKI

وأشار إلى الوجه الثاني وقال: إنه من طريق آخر، ونصر ماوافق في نص التحبير الذي أثبته، وتبعه على ذلك الرميلي في شرحه، ونقل ذلك الأبياري في شرحه كذلك، وكذا الشيخ أبو عيد

رضوان المخللاتي في حاشيته على الدرة ، ونصر الشيخ عبدالفتاح القاضي في شرحه على الدرة هذا القول فقال : «يعمل بها ويترك ما عداها » (٢٠).

وأما الفريق الآخر كالزبيدي في شرحه على الدرة (٣). فقد شرح بما يوافق النسخ التي لم أثبتها في النص المحقق من جعل القصر لابن جماز ويعقوب.

١- انظر تحبير التيسير ص ٦٣ ، والنشر ( ٣٠٧/١ ) ، والقول المحرر لأبي بكر
 الحداد ص٩ .
 ٢- انظر شرح النويري ص ٢٠٥ – ٢٠١ / المطبوع ، وشرح الرميلي ص٥٥ /

المخطوط ، وشرح الأبياري ص ٢١/ المخطوط ، وشرح الدرة للقاضي ص ٢٠ . ٣- شرح الدرة للزبيدي ص ١١٧ /مطبوع .

**—** 

KEKEK DEKKKKKKKKKKKKKKEKEKEK وكذلك شيخ مشايخنا العلامة الضباع حيث أثبت في شرحه قول الناظم: ( ويَتَّقُه جُد حُز ) وقال: وهذا على ما في النسخ المعتبرة وهي الموافقة للتحبير .. ، وقال : وفي بعض النسخ : (ويَتَّقَّه وامدُد جُد )،ونقل عن العلامة المتولى في الوجوه المسفرة أن الوجهين صحيحان مقروء بهما ، فلعل نسخة التحبير التي عند الشيخ الضباع تختلف عبارتها عن المطبوع التي تقدم نصها ، وإلا فالشيخ الضباع عالم محقق في هذا المجال ، ولعل ما أراده الشيخ المتولي صحة الوجهين من طريق الطيبة (١). هذا ما ظهر لى ، وإنما أطلت الشرح والنقل تيسيراً على القارئ لأنه قد لا تتيسر له مراجعة هذه الكتب والحصول عليها ، ومن أراد التوسع فعليه الرجوع إليها في صفحاتها المثبتة في الحاشية.

وهناك خلاف لا يغير القراءة ولكن يُغير بُنْيَةَ البيت ، فأثْبَتُّ الأكثر وروداً والأخفُّ على اللسان والأوضح في بيان المعنى ، كما في البيت رقم « · ك » وهو:

(أَخَذْتُ طُلُ اورِثْتُمْ حِمَى فَدْ لَبِثْتُ عَذْ..هُمَا) الخ. وفي نسخ أخرى: (أَخَذْتُ طَبِلاً أُورِثْتُ حُمْ ) الخ.

١- شرح الدرة للضباع ، والوجوه المسفرة ص١١٩.

وكالبيت رقم « ۱۷٤ » وهو:

.. مَكُثَ افْتَحْ يا وإذ طَابَ قُلْ ألا)

وفي نسخ أخرى : .. مَكُثَ افْتَحْ يَا وَأَلاَّ اتَلُ طَبْ أَلاً) - مَنُ مِلَ اللَّهُ مِنْ مَالًا مِلْ حَدْ مِنْ مِدْهُ فِي الْقَ آنِ مِلْنَ

- ضُبط اللفظ غالباً على حسب وروده في القرآن وإن خالف بعض النسخ ، فمثلاً : الألف التي بعد واو الفعل حذفت حسب

بعض النسح ، فمثلا : الآلف التي بعد واو الفعل حدفت حسب لفظ القرآن ، مثال فظ القرآن ، مثال مثال مع يور الفعل عدور الفعل الفعل عدور الفعل الفور ال

ذلك: ( وفَلْيَغْرَحُوا خَاطِب طلاً يَجْمَعُو طُلا) الألف الأولى ثابتة لأنها بعد الواو الفاعلة ، والثانية محذوفة لأن بعد الواو نون – أى في رسم القرآن – والنون محذوفة لضرورة الشعر ،

ويبقى الفعل من دون ألف ، فاجتمع في هذا البيت إثبات الألف وعدمه في كلمتين متشابهتين .

وضُبط كثير من الكلمات حسب قراءة القارئ ، مثال ذلك « يرجعُونَ » في سورة الروم ليعقوب ، ضبطت بفتح الياء وكسر الجيم في قوله : ( وطب يرجعُو خاطب ... ) .

وكذلك تضبط الكلمة بعكس الترجمة ، فإن قال : «خاطب» تضبط الكلمة بعكس الوصف حتى ينطبق الوصف على

المسمَّى ، وهذا كثير وإن خالف كثيراً من النسخ ، وينطبق كل ذلك على حسب ما أورده الإمام الشاطبي في الشاطبية وابن الجزري في الطيبة في اصطلاحاتهما من أن الضم عكسه الفتح ، وأن الرفع عكسه النصب طرداً ، والإطلاق ينصرف الى الرفع

SACTORING TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY وهكذا ...فمثلاً قوله: (وفي سُلُفا فَتْحَان ...) ضُبط اللفظ بعكس « فتحان » وهو الضم ، لأن عكس الفتحة الضم ، وهذه الاصطلاحات لا تخفى على قارئ الشاطبية والطيبة . وكان الاعتماد في التصحيح والضبط الرجوع إلى نسخ مطبوعة كثيرة ومخطوطة كذلك مع الرجوع إلى ما تيسر من الشروح الآتية : ١- شرح العلامة محمد بن محمد أبي القاسم النُويْري - المتوفى عام (٨٩٧) هـ - وقد كنت اعتمدت في التصحيح في المراجعات الأولى على نسخة مخطوطة ، ثم طبع الكتاب بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الرافع رضوان ، فأعدت النظر في جميع الأبيات على النسخة المطبوعة ، فاستفدت منها في تصحيح بعض الأبيات مما فاتني في التصحيح الأول ، وجزى الله المحقق خير الجزاء . ٢- الإيضاح لمتن الدرة: للإمام عثمان بن عمر الناشري الزبيدي المتوفى عام ( ٨٤٨ ) ه ، كذلك كان الاعتماد على النسخة المخطوطة في التصحيحات الأولى ، ثم طبع الكتاب بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الرزاق موسى ، فاستفدت من تحقيقه في ترجيح بعض الاحتمالات ، فجزاه الله خيراً . ٣- المنح الإلهية بشرح الدرة المضية في علم القراءات الثلاث المرضية : للعلامة على بن محسن الصعيدي الرَمَيْسلي – المتوفي بعد ( ۱۱۳۰) هـ – مخطوط .

٤- البهجة السنية بشرح الدرة البهية: للشيخ محمد محمد محمد هلال الأبياري - كان حياً سنة (١٣٣٤)هـ- مخطوط ٥- حاشية الشيخ أبى عيد رضوان بن محمد بن سليمان المخللاتي على الدرة – المتوفى (١٣١١ ) هـ – مخطوط . ٦- البهجة المرضية شرح الدرة المضية للعلامة شيخ مشايخنا علي محمد الضباع - المتوفى (١٣٨٠) هـ الموافق (١٩٦١) م - مطبوع . ٧- الإيضاح لمتن الدرة: للشيخ عبد الفتاح القاضي - المتوفى (١٤٠٣) هـ - مطبوع . ٨-شرح شيخنا الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي على الدرة – المتوفى (١٤٠٩) هـ – مخطوط . ٩- إضافة إلى كل ما تقدم عرضت هذا النظم من أوله إلى آخره كلمة كلمة على بعض مشايخنا الأجلاء منهم: فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات ، وفضيلة الشيخ محى الدين الكردي ، مع مراجعة بعض الشروح ، وصور تقريظهما في آخر المتن ، كما أنني قد انتهيت ولله الحمد من إخراج طيبة النشر في القراءات العشر على نفس نسق ما تقدم. ١٠-كما لا يخفي أن هذا النظم مشكول وفق قراءته من حذف الهمزات وتحقيقها ، ونقل الحركات وإثباتها تسهيلاً لقراءته وحفظه كي يستقيم وزن البيت عروضياً .

وروعي كذلك أن يكون اسم القارئ أو أحد راوييه أو رمزه أو أحد راوييه أو رمزه أو أحد راوييه باللون الأحمر . وأخيرا أرجو الله الكريم المتعال أن أكون قد وُفِّقتُ لاختيار أحسن الضبط وأحسن الإخراج ليكون عوناً في تسهيل هذا العلم لطالبيه وألاً يحرمني ربي من دعوة صالحة من أحدهم أفوز بها

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

بسعادة الدنيا والآخرة وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يعيذنا من كيد الحاسدين ، كما أرجوه سبحانه أن يدني بالمدد الأسنى ، وأن يختم لي بالحسنى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

محمد تَمِيم الزُّعْبِسي

المدينة المنورة في الثامن من ربيع الآخر من عام (١٤١٤)هـ

﴿ الإستناد الذي أدى إلي به القراءات الثلاث بمضمن متن الدرة إلى ناظمها ﴾

أقول ولله الحمد والمنة وتحدثاً بنعم الله على: قرأت القراءات الثلاث بمضمن الدرة على غير واحد من المشايخ الأجلاء ، أبدأ هنا بذكر أعلاهم سندا فأقول: قرأت القراءات الثلاث بمضمن الدرة ضمن جمعى للقراءات العشر على فضيلة العالم العامل بقية السلف في الخلف الشيخ عبد العزيز عيون السود ( ١٩١٦ ـ ١٩٧٩ م ) ، وهو عن الشيخ محمد سليم الحلوانى ( ١٢٨٥ـ ١٣٦٣ هـ ) ، وهو عن الشيخ أحمد الحلواني الكبير ( ١٢٢٨ ـ ١٣٠٧ هـ ) ، وهو عن الشيخ أحمد المرزوقي ( ١٢٥ ـ ١٣٦٢ ) هـ ، وهو عن الشيخ إبراهيم العبيدي ، وهو عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن الأجهوري ، وهو عن الشيخ أبي السماح أحمد البقري ، وهو عن شيخ الإقراء في مصر في وقته

محمد بن قاسم البقري ، وهو عن الشيخ عبد الرحمن ليمني ، وهو عن والده الذي اشتهر صيته في

الآفاق الشيخ شحاذة اليمني ، وهو عن العلامة المحقق شيخ أهل زمانه الشيخ ناصر الدين محمد سالم الطبلاوي ، وهو عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وهو عن شيخ وقته الشيخ أبي النّعيم رضوان العُقبي ، وهو عن الناظم إمام القراء والمحدثين محمد بن محمد بن محمد الجــزري بأسانيده في القراءات الثلاث المذكورة في تحيير التيسير إلى النبي يَهِيَةٍ .

وهذا سند عال لايوجد اليوم أعلى منه ، حيث إنه بيني وبين الناظم ثلاثة عشر رجلا ، خال من القدح والعلة ، كل منهم مشهود له بالتحقيق والإتقان ، وبعضهم شيخ قراء زمانه ؛ ويمكن أعلى منه وهو قراءة الشيخ عبد الرحمن اليمني على الشيخ على علي بن محمد بن غانم المقدسي ( ٩٢٠ ـ ١٠٤ ) ، وهو على الشيخ محمد بن إبراهيم السَّمَديسي على الشيخ أحمد بن أسد ( ٣٥٠ ـ ٩٣٢ ) ، وهو على الشيخ أحمد بن أسد الأميوطي على ابن الجزري رضي الله عنه « اثنا عشر رجلا » إلا أن الشيخ السَّمَديسي توفي وعمر ابن غانم المقدسي اثنتا عشرة سنة .

كماأنني قرأتها وقرأت بمضمنها القراءات على فضيلة الشيخ محى الدين الكردي ، وهو عن الشيخ محمود فائز الديرعطاني ( ١٣١٢ ـ ١٣٨٥ ) وهو عن الشيخ محمد سليم الحلواني بسنده المتقدم. كما أننى قرأتها وقرأت بمضمنها القراءات على الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات ، وهو عن الشيخ عبد الفتاح هنيدي ، وهو عن الشيخ محمد المتولي ( ۱۲۲۸ ـ ۱۲۲۸ ) شيخ المقارئ المصرية ، وهو عن الشيخ أحمد الدري التهامي وهو عن الشيخ محمد سلمونة وهو عنالشيخ إبراهيم العبيدي بسناه المتقدم. كما أننى قرأت بمضمنها القراءات على الشيخ عامر السيد عثمان شيخ قراء مصر الأسبق، وهو عن الشيخ إبراهيم مرسى بكر البناسي - نسبة إلى بناس \_ ، وهو عن الشيخ غنيم محمد غنيم ، وهو عن الشيخ حسن بن محمد بدير الجريسي ، وهو عن الشيخ أحمد الدري التهامي بسنده المتقدم.

تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته . وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

محمد تميم الزعبي

بِسَــمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِسِمِ ١- قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَحَدَهُ عَلاَ وَمَجِّدُهُ وَٱسۡأَلۡ عَوۡنَهُ وَتَوَسَّلاَ وَسَلِّمْ وَآلٍ وَٱلصِّحَابِ وَمَنْ تَلاَ ٢- وَصَلَّ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْأَنَامِ مُحَمَّدٍ تَجَمُّ بِهَا ٱلْعَشْرُ ٱلْقِرَاءَاتُ وَٱنْقُلاَ ٣- وَيَعِّدُ فَخُذُ نَظِمِي حُرُوفَ ثَلَاتَةٍ فَأَسۡ أَلُ رَبِّي أَنۡ يَـٰمُنَّ فَتَكُمُ لَا ٤-كَمَاهُوَ فِي تَحْبِيرِ تَيْسِيرِسَ بْعِهَا ٥- أَبُوجَعْفَرِعَنَّهُ آبُنُ وَرُدَانَ نَاقِلُ كَذَاكَ ٱبْنُجَمَّا زِسُلَيْمَانُ ذُو ٱلْعُلَا وَإِسْحَاقُ مَعْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ تَلاَ ٦- وَيَعِقُوبُ قُلَعَنْهُ رُولِينُ وَرَوْمُهُم وَثَالِتُهُمْ مَعْ أَصْلِهِ قَدْ تَأْصَّلا ٧- لِثَانٍ أَبُوعَمِّرٍ وَٱلْأُوَّلِ نَافِحُ فَإِنْ خَالَفُواْ أَذْكُرْ وَإِلَّا فَأُهُمِلاً ٨-وَرَمْزُهُمُ ثُمَّ ٱلرُّوَاةِ كَأَصِلِهِمْ ٩- وَإِنْ كِلْمَةً أَطْلَقَتُ فَٱلشُّهُوَ ٱعْتَمِد كَذَالِكَ تَعْرِبِهِنَّا وَتَنْكِيرًا ٱللَّهِ لَا 

#### بَابُ ٱلْبَسْمَلَةِ وَأُمِّ ٱلْقُرْآنِ ٤

١٠ وَيَسْمَلَ بَيْنَ ٱلسُّورَتَيْنِ أُخِمَّةُ وَمَالِكِ حُرْفُزْ وَٱلصِّرَاطَ فِهُ ٱسْجَلاً

١١- وَبِالسِّينِ طِّبُ وَالْسِرَعَلَيْمِ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ الْدَيْهِمْ فَتَى وَالضَّمُّ فِي ٱلْهَاءِ حُلِّلاً

١٠- عَنِ ٱلْيَاءِ إِنْ تَسُكُنْ سِوَى ٱلْفَرْدِ وَإِضْمُ إِنْ تَرُلُ طَلَابَ إِلَّا مَنْ يُولِّهِمُ فَ لَا ١٢- وَصِلْضَمَّ مِيمِ ٱلْجَمْعِ أَصْلُ وَقَبَلَسَا كَنِ أَتَبِعًا حُزْعَيْرُهُ أَصْلَهُ تَكَلَّ

ٱلْإِدْغَامُ ٱلْكَبِيرُ ٤

١٤- وَبَاالصَّاحِبِ ادْغِمْ حُطْ وَأَنْسَابَ طِبْ أُسَّةِ بِحَكَ نَذْكُرَكَ إِنَّكَ جَعَلَ خُلْفُ ذَا وِلاَ

١٥- بِنَحْلِ قِبَلْمَعُ أَنَّهُ ٱلنَّجُمْ مَعْ ذَهَبْ كِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَبِالْحَقَّ أَقَالاً ١٦- وَأُدْ مَحْضَ تَأْمَنَّا تَمَارَى حُلَّا تَفَكُّ كُرُوا طِّبْ تُمِدُّ وَنَنْ حَوَىٰ أَظْهِرَنْ فُكَا

وَذَرُوًا وَصُبِّعًا عَنْهُ بَيَّتَ فِي حُلَى ١٧- كَذَا التَّاءُ فِي صَفَّا وَرَجُّرًا وَتِلُوهِ

#### هَاءُ ٱلْكِنَايَةِ ٤

١٨-وَسَكِّنَ يُؤَدِّهُ مَعُ نُولِّهُ وَنُصِّلِهِ وَنُوَّيَهُ وَأَلْقِهُ آلَ وَالْقَصِّرُ حُمِّلاً

١٩- كَيَتَقَهِ وَامْدُدُ جُدُ وَسَكِّنَ بِهِ وَيَرْ ضَهُ جَا وَقَصْرُ حُمْ وَالْإِشْبَاعُ بُجِّلاً ٠٠-وَيَأْتِهُ أَنَّ يُسْرُو مِا لِمُصَرِّطُفَ وَأَرْ جِهِ بِنْ وَأَشْبِعَ جُدَ وَفِي الْكُلِّ فَانْفَتُ لاَ

٢١- وَفِي يَدِهِ اقْصُرْطُلُ وَبِنْ تُرْزَقَانِهِ وَهَا أَهْلِهِ قَبَلَ امْكُنُوا ٱلْكَسْرُفُ صِّلاً الْمَدُّ وَٱلْقَصِيرُ ١

٢٢- وَمَدَّهُمُ وَسِّطْ وَمَا انْفَصَلَ قَصَرَنْ أَلا حُزَّ وَبَعْدَ الْهَمْزِ وَاللِّينُ أُصِّلاً

الْهَمْزَتَانِ مِنْ كَلِمَةٍ ٤

٢٣- لِتَانِيهِمَا حَقِّقَ يَمِينُ وَسَهِّلَنَ بِمَدِّ أَتَى وَالْقَصْرُ فِي الْبَابِ حُلَلاً

٢٤- ءَ آمَنْتُمُ ٱخْبِرُ طِبُ أَيْنَكُ لَأَنْتَ أُدّ ءَ أَنْ كَانَ فِدُ وَاسْأَلُ مَعَ اذْهَبْتُمِ أَذْ حَلا

٢٥- وَأَخْبِرُ فِي الْأُولَى إِنْ تَكُرَّرُ إِذًا سِوَى إِذَا وَقَعَتْ مَعْ أَوَّلِ الذِّبْحِ فَاسْ أَلا ٢٦- وَفِي ٱلثَّانِ أَخْبِرْ حُطْ سِوَى لَعَنَكُ إِغْكِمًا وَفِي النَّمْلِ الاِسْتِفْهَامُ حُمْ فِيهِمَا كِلاَ الْهَمْزَتَانِمِنْ كَلِمَتَيْنِ () ٢٧- وَحَالَ اتَّفَاقٍ سَهِّلِ ٱلثَّانِ إِذْ ظَّرَا وَحَقِّقُهُمَا كَالِإِخْتِلَافِ يَعِي وِلاً الْهَمُزُ الْمُفْرَدُ ٨ ٢٨- وَسَاكِنَهُ حَتِّقٌ حِمَاهُ وَأَبْدِلَنْ إِذًا غَيْرَ أَنْبِئُهُمْ وَنَبِّنُهُمُ فَلَا ٢٩- وَرِئِّيًا فَأَدْغِمُهُ كُرُؤْمَا جَمِيعِهِ وَأَبْدِلْ يُؤَيِّدُ جُدْ وَنَحُو مُؤَجَّلا ٣٠ كَذَاكَ قُرِي ٱسُتُهِ زِي وَنَاشِيَةً رِبَيا الْبَوِّي يُبَطِّى شَانِئَكَ خَاسِئًا أَلاَ ٣٠- كَذَامُلِثَ وَالْخَاطِئَةُ وَمِتَهُ فِئَهُ فَأَطْلِقَ لَهُ وَالْخُلْفُ فِي مَوْطِئًا إِلَى ٣٢-وَيَحْذِفُ مُسَّتَهُزُونَ وَالْبَابَمَعُ تَطَوُ يَطَوُ مُتَّكًا خَاطِينَ مُتَّكِمِي أُولَا 

٣٣-كَمُسَمَّزِئِي مُنْشُونَ خُلْفٌ بِدَاوَجُرْ عَالَدْغِمْ كَهَيَّةٌ وَالنَّسِيءُ وَسَهَّلا ٣٤- أَرَيْتَ وَإِسْرَائِيلَ كَائِنْ وَهَدَّ أُدِّ مَعَ اللَّاهِ هَا أَنْتُمْ وَحَقَّقَهُمَا حَكَ ءِ أَبُدِلَ لَهُ وَالذِّئَّبَ أَبْدِلْ فَيَجُمُلاَ ٥٣- لِثَلَّا أَجِدَ بَابَ النُّبُوءَةِ وَالنَّبِي النَّقُلُ وَٱلسَّكُتُ وَالْوَقْفُ عَلَىٰ لَهُمْزِ ۞ ٣٦- وَلَانَقُلَ إِلَّا الْآنَ مَعْ يُونُسٍ بَدَا وَرِدْءًا وَأَبْدِلْ أُمَّ مِلْءُ بِهِ انْقُلاَ ٣٧-مِنِ السَّتَبَرَقِ طِيبُ وَسَلَمَعْ فَسَلَ فَشَا وَحَقَّقَ هَمْزَ الْوَقْفِ وَالسَّكَتَ أَهْمَلاً الْإِدْغَامُ ٱلصِّغِيرُ ٤ ٣٨- وَأَظْهَرَ إِذْ مَعْ قَدُوتَاءِ مُؤَيَّثٍ أَلاَحُزْ وَعِنْدَ الثَّاءِ لِلتَّاءِ فُصِّلًا ٣٩- وَهَلَ بَلَ فَتَي هَلَ مَعَ تَرَى وَلِبَا بِفَا لَنَذَتُ وَكَاغَفِرْ لِي يُرِدُ صَادَحُ وَلاَ ٤٠- أَخَذَتُ طُلُ ٱورِثَتُمْ حِمَّ فِذَ لَبِثَتُ عَذَ مُمَا وَادَّ عِمْ مَعْ عُذَتُ أَبُ ذَا اعْكِسًا حَلاَ 

وَ وَلَيْنَ نُونَ الْدَغِمْ فِلْاحُطْ وَسِينَ مِي مَ فُزْيَلُهَ ثَاظْمِرْ أُدُوفِي ٱرْكَبْ فَشَا الْآ ٱلنُّونُ السَّاكِنَةُ وَٱلتَّنْوِينُ ١ ٤٢- وَغُنَّةُ يَاوَالْوَاوِفُزْ وَبِخَا وَغَيْهُ نِ الْاخْفَاسِوَى يُنْغِضَ يَكُنُّ مُنْخَنِقًا لَا ٱلْفَتْحُ وَٱلْإِمْالَةُ ٣ ٤٣- وَبِٱلْفَتْحِ قَهَّارِ الْبَوَارِضِعَافَ مَعْ لَهُ عَيْنُ التُّلَاثِي رَانَ شَاجَاءَ مَيَّلاً ٤٤- كَالْابْرَارِ رُوِّيا اللَّهِم تَوْرَاةَ فِدْ وَلا تُمِلْ حُزْسِوَى أَعْمَى سِبْحَانَ أَوَّلاً ٥٥- وَطُلِّكَا فِينَ النُّكُلُّ وَالنَّمْ لَحُطْ وَيَا عُرَيْسِنَ يُمِّنُ وَٱفْتَحِ الْبَابَ إِذْ عَلاَ الرَّاءَاتُ وَاللَّامَاتُ وَٱلْوَقْفُ عَلَى لَمْسُومِ ٥ 27- كَقَالُونَ رَاءَاتٍ وَلَامَاتٍ أُتُّلُهَا وَقِفْ يَاأَبَهُ بِالَّهَا أَلَاحُمْ وَلِمْ حَلاَ ٤٧- وَسَائِرُهَا كَالَّبَزَّمَعُ هُو وَهِي وَعَذْ لَهُ نَحْوُعَلَيْهِ نَنَّهُ إِلَيَّهُ رَوَى الْمَلا 

٤٨ - وَذُو نُدَّبَةٍ مَعْ تَمَّ طِب وَلِهَا آخَذِفَنَ بِسُلْطَانِيَهُ مَالِي وَمَاهِيَ مُوصِلًا 23 - حِمَاهُ وَأَثْبِتُ فُرْكَذَا ٱخْذِفْ كِتَابِية حِسَابِي تَسَنَّ ٱقْتَدَ لَدَى ٱلْوَصِّلِ حُفِّلاً ٥٠- وَأَيًّا بِأَيًّا مِأْتًا مُ طَوَى وَبِمَافِدًا وَبِالْيَاءِ إِنْ تُحْذَفُ لِسَاكِنِهِ حَالًا ١٥- كَتُغَنِّ ٱلنَّذُرْمَنْ يُوْتَ وَالْمِيرُولَامَ مَا لِهِ مَعْ وَلِيكَأَنَّةُ وَلِيَكَأَنَّ كَذَا تَلا يَاءَاتُ الْإِضَافَةِ ٤ ٥٠ - كَفَالُونَ أُدْنِي دِينِ سَكِّنَ وَالْحِوَتِي وَرَتِّي ٱفْتَحَ أَصْلاً وَاسْكِنِ الْبَابَ حُمِّلاً ٣٥ - سِوَى عِنْدَ لَامِ الْعُرِّفِ إِلاَّ النِّدَا وَعَيْ يَرَمَحْيَا يَ مِنْ بَعْدِي اللَّمُهُ وَاحْذِ فَنَ وِلاَ ٥٤-عِبَادِيَ لَا يَسْمُو وَقَوْمِي افْتَحًا لَهُ وَقُلِّ لِعِبَادِي طِبِ فَشَاوَلَ هُ وَلاَ ٥٥- لَدَى لَامِ عُرِّفٍ نَحُوْرَ بِي عِبَادِ لَا الْهُ نِدَا مَسَّنِى آتَانِ أَهْلَكَنِي مُلاَ

THE SECOND THE SECOND S

# الْيَاءَاتُ الزَّوَاعِدُ آ

٨٥- وَأَشَّرَكُتُمُونِ الْبَادِ تُخُرُونِ قَدَّ هَدَا نِ وَالتَّبِعُونِ ثُمَّ حِيدُونِ وُصِّلاً فَا وَحَافِي وَ وَالتَّبِعَانِ وَحَافِي وَقَدْ زَادَ فَاتِحًا يُرِدِنِ بِحَالَيْهِ وَتَتَّبِعَنَ أَلاَ فَا وَحَافِي وَخَافُونِ وَقَدْ زَادَ فَاتِحًا يُرِدِنِ بِحَالَيْهِ وَتَتَّبِعَنَ أَلاَ فَا وَحَافِي وَخَافُونِ وَقَدْ زَادَ فَاتِحًا يُرِدِنِ بِحَالَيْهِ وَتَتَّبِعَنَ أَلاَ فَا وَحَافِي وَعَافِي وَعَافِي وَقَدْ زَادَ فَاتِحًا يُرَدِن بِحَالَيْهِ وَتَتَبِعَنَ أَلاَ فَا وَاللّهِ وَتَتَبِعَنَ أَلا فَا وَاللّهِ وَلَا أَنْ وَاللّهِ وَلَا أَنْ وَاللّهِ وَلَا أَنْ وَاللّهِ وَلَا أَنْ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَابُ فَرَشِ الْحُرُوفِ سُسُورَةُ الْبَعَثَرَةِ ٤٠

٦٢- حُرُوفَ النَّهَجِّيَ آفْصِلْ بِسِكْتِكَعَا أَلِفَ أَلْا يَخْدَعُونَ أَعَلَمْ حِجَّى وَاشْمِمًا طِلاَ

77

إِذَا كَانَ لِلْأُخْرَى فَسَمِّ حُلَى حَلَا ٦٣- بِقِيلَ وَمَا مَعَهُ وَيُرْجَعُ كَيْفَ جَا يُمِلَّهُوَنُمَّ هُوَاسُكِنًا أُدُوَحُكِمَّلاً ٦٤- وَالْاَمْرُ الْتَلُ وَاعَكِسْ أَوَّلَ الْقَصِّهُ وَهِي ا 70- فَحَرِّكُ وَأَيْنَ اَضْمُمُ مَلَائِكَةِ ٱسْجِدُوا أَزُلَّ فَشَالَاخَوْنَ بِالْفَتَّحِ حُـُوِّلًا أُسَارَى فِذَاخِفُ ٱلْأَمَانِيَ مُسَجَلاً ٦٦- وَعَدَنَا اللهِ عَالِي مَاكِ مَا اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا ال حَوَى قَبْلَهُ أَصْلُ وَبِالْغَيْبِ فُقْ حَكَا ٦٧- أَلَايَعَبُدُو خَاطِبٌ فَشَايَعُمَلُونَ قُلَ ٦٨- وَقُلْحَسَنًا مَعْهُ تَفَادُ وَوَنْشِهَا وَتَسْأَلُ حَوَى وَالشَّمُّ وَالرَّفْعُ أُصِّلًا ٦٩- وَكُسْرَ اتَّخِذْ أُدُّ سَكِّنَ ٱرْنَا وَأَرْنِحُرْ خِطَابَ يَقُولُو طِّبَ وَقَبْلَ وَمِنْ حَلاً ٠٧- وَقَبْلُ يَعِي إِذْغِبُ فَتَّ وَيَرَى ٱتَلُخَا طِبًا حُزْ وَأَنَّ اكْسِرْمَعًا حَائِزُ الْعُلَا ٧١- وَأُوَّلَ يَطُوَّعُ حَلَا الْمَيْتَةَ الشَّدُدُنّ وَمَيْنَهُ وَمَيْنًا أُدُ وَالاَنْعَامُ حُلِّلًا ٧٢- وَفِي حُجُراتٍ طُلُ وَفِي الْمَيْتِ حُزَّ وَأَوْ وَلَى السَّاكِنَيِّنِ اضِّهُمْ فَتَّى وَبِيْقُلِّ حَــ لاَ 

٧٣- بِكَسَرٍ وَطَاءَ اضَّطَرَّ فَاكْسِرَهُ آمِنًا وَرَفْعُكَ لَيْسَ الْبِرَّ فَعُوزُ وَنَقَلَّا ٧٤- وَلَكِنَّ وَبَعِدُ انْصِبَ أَلَا اشَّدُدُ لِتُكْمِلُوا كَمُوصٍ حِمَّى وَالْعُسُرُ وَالْيُسُرُ أَتُقِلاً ٥٧- وَالْاذَنْ وَسُحَقّا الْاكُلْ إِذْ أَكُلُهُ الرَّعْبُ وَخُطُواتِ سُحْتٍ شُغْلِ رَحْمًا حَوَى الْعُلَا ٧٦-وَنِذَرَّا وَنَكُرًّا رُسُلُنَا خُشْبُ سَبِلَنَا حِمَّى عَذَرًا آوْيَا قُرْبَةِ سَكُنَ ٱلْمَلَا جِدَالَ وَخَفْضُ فِي الْمَلَائِكَةُ أَنْقُ لَا ٧٧- بُيُوتَ اضَّمُ مَا وَارْفَغَ رَفَتُ وَفُسُوقَ مَعَ مِي اَعْلَمْ كَثِيرُ الْبَافِدُّا وَانْصِبُواحُلَى ٧٨- لِيَحُكُمُ جَهِّلٌ حَيْثُ جَا وَيَقُولُ فَاتَ وَفَتْحُ فَتَى وَآقَراً تُضَارَكَذا وَلاَ ٧٩- قُلُ الْعَفْوُ وَاضْمُمْ أَنْ يَخَافَا حُلَى أَبِ فَحَرِّكُ إِذًا وَٱرْفَعَ وَصِيَّةَ حُطَ فُكَ ٨٠- يُضَارَبِخِفٍّ مَعْ سُكُونٍ وَقَدْرُهُ ا ح إِذَّا حُمْ وَسِيْصِطْ بَصِطَةَ ٱلْخُلُقِ يُعْتَلَى ٨١- يُضَاعِفُهُ انْصِبْ حُزْ وَشَدِّدُهُ كَيْنَجَا ٨٢-عَسِيتُ الْفَتَحَ اذْعَرْفَهُ يُضَمَّ دِفَاعُ حُزْ وَأَعْلَمُ فُرْ وَاكْسِرُ فَصِرْهُنَّ طِبُ أَلْا 

٨٣- نِعِمَّا حُزَاسًكِنْ أُدْ وَمَيْسَرَة ۗ إَفْتَحًا كَيَحۡسَبُ أَدُّ وَٱكۡسِرَهُ فُقَ فَأَذَنُوا وِلاَ رِهَانْ حِمَّ يَغْفِرُ يُعَذِّبُ حَمَّى ٱلْعُكْلَا ٨٤- وَبِالْفَتَحِ أَنَ تُذَكِر بِنَصْبٍ فَصَاحَةً وَيُوسُفَ نَسْلُكُهُ نَعْلَمُهُ حَـلاً عُيُوسُفَ نَسْلُكُهُ نَعْلَمُهُ حَـلاً ٨٥- بِرَفْعٍ نُفَرِّقُ يَاءُ نَرْفَعُ مَنْ نَسْتَ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ﴿ ٨٦- يَرَوْنَ خِطَابًا حُزَّ وَفُزُّ يَقْتُلُو تَقِيَّـ يَةً مَعْ وَضَعْتُ حُمْ وَإِنَّ افْتَحًا فُ لَا ئِرًا حُزْنُونَى الْيَاطُوى افْتَحَ لِمَافُكُلَا ٨٧- يُسِثِّرُكُلاَّ فِدُقُلِ الطَّائِرِ التَّلُطَا ٨٨- وَيَأْمُرُكُمْ فَانْصِبْ وَقُلْ يُرِجَعُونَ حُمْ وَحَجُّ اكْسِرَنْ وَاقْرَأْ يَضُرُّكُمُ أَلَا فَ لَجَهِّلُ حِمَّى وَالْغَيْبُ يَحْسِبُ فُضِّلاً ٨٩- وَقَاتَلَ مِتُ اضْمُمْ جَمِيعًا أَلْا يَغُلَ ٩٠- بِكُفُرٍ وَلَجُمْلِ الْآخِرَ اعْكِسَ بِفَتْحِ بَا كَذِى فَرَج وَاشْدُد يَمِيزَ مَعًا حَكَى لَدَى الْأَنْبِيَا فَالضَّمُّ وَالْكَسَرُأُ حُفَلًا ٩١- وَيَحْزُنُ فَافَتَحْ ضُمَّ كُلَّا سِوَى الَّذِي 

٩٠- سَنَكُتُ مَعْ مَابَعُدُ كَالْبَصِرِفُ زُيْبَةٍ بِينَ يَكْتُمُو خَاطِبُ حَنَا خَفَّفُوا طُهُ لَي ٩٣-يَغُرَّنُكَ يَحْظِمُ نَذْهَبَ ٱوْنُرِيَنْكَ يَسْ تَخِفَّنْ وَشَدِّدٌ لَكِينِ الَّذَمَعَا أَلَا سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ ۞ ٩٤- وَالْأَرْحَامِ فَانْصِبْ أُمِّ كُلَّا كَحَفْضِ فَقَ فَوَاحِدَةٌ مَعْهُ قِنْ امَّا وَجُ لَهُ لَا ٩٥- أَحَلَّ وَنَصْبَ اللَّهُ وَاللَّاتِ أُدْبَكُنَ فَأَنَّتُ وَأُشْمِمُ بَابَ أَصْدَقُ طِّبَ وَلاَ وَلَا يُظْلَمُو أَذْ يَا وَحُزْ حَصِرَتْ فَنَوْ وِنِ ٱنْصِبُ وَأُخْرَى مُؤْمِنًا فَتَحُهُ بَلاَ ٩٧- وَغَيْرُ انْصِبًا فُرْنُونَ يُؤْمِيهِ حُطْ وَيَدَ فُكُو سَمِّ طِبْ جَهِّلْ كَطَوْلٍ وَكَافَ ٱلاَ ٩٨- وَفَاطِرَمَعُ نَزَّلُ وَتِلُولِهِ سِمِّحُمْ وَتَلُولُوا فِدًا تَعَدُوا أَتَلُ سَكِّنَ مُتَقَّلًا سُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ ٤ ٩٩ وَشَنْآنُ سَكِّنْ أُوْفِ إِنْ صَدُّ فَافْتَحاً وَأَرْجُلِكُمُ فَانْصِبُ حَلَا ٱلْخَفْضُ أُعْمِلاً  ١٠٠- مِنَ اجْلِ اكْسِرِ انْقُلْ أَدُوَقَاسِيَةً عَبَدَ وَطَاغُوتَ وَلْيَحُكُمْ كَشُعْبَةَ فُصِّ لَا ُ وَوَقِنَّ وَهِثْلِ ارْفَعْ رِسَا لَاتِ حُسِّولًا ١٠١- وَرَفَعَ الْجُرُوحَ أَعْلَمْ وَبِالنَّصِّبِ مَعْ جَزَا ١٠٢- مَعَ الْأُوَّ لِينَ اضْمَمْ غُيونِ عُيُونِ مَعَ جُيُوبِ شُيُوخًا فِدُ وَيَوْمَ ارْفَعِ ٱلْمَلاَ سُورَةُ الْأَنْعَسَامِ ٠٠ سَبَأً لَمْ يَكُنْ وَانْصِبْ نُكَدِّبُ وَالْوِلاَ ١٠٣- وَيُصِرَفُ فَسَمَّى نَدَّشُوا لَيَا نَقُولُ مَعْ ١٠٤- حَوَى ارْفَعَ يَكُنَّ أَنَّتَّ فِدًا يَعَقِلُو وَتَدَ تُخَاطِبُ كَيَاسِينَ الْقَصَصَ يُوسُفٍ حَلاَ ١٠٥- فَتَحَنَا وَتَحَتُّ اشَّدُدُ أَلاَطِبُ وَالْأَشِيَا مَعَ أَقْتُرَبَّتُ حُزَّ إِذْ وَلَكِذِبُ أُصِّلًا تَوَفَّتُهُ وَاسَّتَهُوتُهُ يُنْجِى فَتَفَيِّلاً ١٠٦- وَحَزَّ فَتُحَ إِنَّهُ مَعْ فَإِنَّهُ وَفَائِنُ ١٠٧- بِثَانٍ أَنَّ وَالَّخِفُّ فِي ٱلْكُلِّحُزُّ وَتَحَ تَ صَادَيُرَى وَالرَّفَعُ آزَرَحُطِّ لاَ ١٠٨- هُنَا دَرَجَاتِ النُّونُ يَجْعَلُ وَيَعَدُّخَا طِبًّا دَرَسَتَ وَاضْمُمْ عُدُوًّا حُلِكًا حَلاَ

مِنُو فِدُوَحَبْرُسَمِّ حُرِّمَ فُصِّلًا ١٠٩- وَطِّبُ مُسْتَقِرُ افْتَحْ وَكَسْرَ ٱنَّهَا وَيُقَ ١١٠ وَحُزْ كَلِمَتْ وَالْيَاءُنَدَ أُرُهُمْ كُ لَكُونَ يَكُونَ يَكُنْ أَنَّتْ وَمَيْتَةً أُنْجَلَى ١١١- بِرَفْعِ مَعًاعَنْهُ وَذَكِّرْ يَكُونَ فُنْ قَ وَخِفُّ وَأَنْ حِفْظُ وَقُلْ فَرَقُوا فُلاَ ١١٢- وَعَشْرُ فَنَوِّنُ وَٱلْفِعَ ٱمْثَالِهَا حُلَى كَذَا الضِّعْفِ وَانْصِبْ قَبْلَهُ نَوِّدٌ طُلْكَ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ وَٱلْأَنْفَالِ ٩ ١١٣- هَنَاتَخْرَجُو سَمَّى حِمَّى نَصِّبُ خَالِصَةً أَتَى تَقْنَحُ ٱشْدُدْمَعُ أَبَلِغُكُمْ حَلاَ ١١٤- يُغَشَّى لَهُ أَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ كَمَرَةٍ وَلَا يَخْرُجُ أَضْمُمْ وَالْسِرِ الْخُلُفُ بُحِيِّلاً ١١٥- وَخَفْضُ إِلَهٍ عَيْرُهُ نَكِدًا أَلا آفَ تَكَنَّ يَقْتُلُو مَعَ يَتَّبَعُ ٱشْدُدُ وَقُلْ عَلَى ١١٦- لَهُ وَرِسَالَتُ يَحِّلُ وَاضْمُمْ حُلِيٍّ فِدْ وَحُرْحَلِيهِمْ تُعْفَرْ خَطِيا آتُ حُسِمٌ لاَ ١١٧- كَوَرِّ شِي يَقُولُوا خَاطِبَنْ حُمْ وَلَيْحَدُوْلَ مُم اكْسِرْكَحَافِدْ ضُمَّ طَايِبْطِشُ ٱسْجِلاً 

١١٨- وَقَصْرَأْنَا مَعْ كُسْرٍ أَعْلَمْ وَمُرْدِ فِي آفَ تَحًامُوهِنَ وَاقْرَأْ يُعَشِّى ٱنْصِبِ ٱلْوِلاَ ١١٩- حَلَايَعُمَلُوخَاطِبٌ طَرَى حَتَّى أَظْهِرَنْ فَتَى خُزْوَيَجَسَبُ أُذَ وَخَاطَبَ فَاعْتَلَى ١٢٠- وَفِي تُرَهِبُوآ شَدِّدُ لَكِلَبُ وَضَعْفًا فَحَرِّكِ آلَهُ دُدِ آهِمِزَ بِلَانُونٍ أُسَارَى مَعَا أَلاً ف فِنَّا وَاقْرَأُ ٱلْأَسْرَى حَمِيدًا مُحَصِّلاً ١٢١- يَكُونَ فَأُنَّتُ إِذْ وِلَايَةَ ذِى ٱفْتَحَنَّ سُورَةُ التَّوْبَةِ وَيُونِسَ وَهُودِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (١٤) و رَيْرُ فَنُوِّنَ حُزُ وَعَيْنَ عَشَـ رُ أَلاَ ١٢٢- وَقُلْ عَمَرَهُ مَعْهَا سُقَاةَ الْخِلَافَ بِنَ ١٢٣- فَسَكِّنْ جَمِيعًا وَامْدُدِ ٱتَّنَا يَضِلُّ حُطْ بِضَمِّ وَخِفَّ ٱسۡكِنْ مَعَ ٱلۡفَتَٰحِ مَدْخَلاَ ١٢٤- وَكِلْمَةُ فَانْصِبَ ثَانِيًا ضُمَّ مِيمَ يَــُدُ مِزُالْكُلَّ حُرْزَ وَالرَّفَعُ فِي رَحِّمَةٍ فَلاَ ١٢٥- وَفِي الْمُعَذِرُونَ الْحِفُّ وَالسُّوءِ فَافَتَحًا وَالْانْصَارِفَارْفَعْ حُزْ وَأُسِّسَ وَالْوِلاَ ١٢٦- فَسَمِّ انْصِبِ أَتْلُ افْتَحُ تُقَطَّعَ إِذْ حِمَّ وَبِالضَّمِّ فُرْ إِلَّا أَنِ الَّخِفُّ قُلْ إِلَى THE SECOND SOLD SECOND SOLD SECOND SE

غُ أَنَّتُ فَشَا افْتَحَ إِنَّهُ يَبَدَ وُا أَنْجَلَى ١٢٧ ـ يَرَوْنَ خِطَابًا حُزُ وَبِالْغَيْبِ فِدْ يَزِي ١٢٨- وَقُلْ لَقَضَى كَالشَّامِ حُمْ يَمْكُرُو يَدُ وَيَنْشُرُكُمْ أُدُ قِطْعًا اسْكِنْ حُلَى حَلاَ وَقَلْيَفْرَحُواخَاطِبٌ طِلاً يَجْمَعُو طَكَى ١٢٩- يَهِدِّى سُكُونُ الْمَاءِ إِذَكَسُرُهَا حَوَى كُأُكُبُرُ وَوَصْلُ فَاجْمَعُواْ آفْتَحْ طُوَى ٱسْأَلَا ١٣٠- إِذًا أَصْغَرَارُفَعَ حُقَّ مَعْ شَرَكَاءَكُمْ قَ إِنَّ لَكُمْ إِبْدَالُ سَادِيءَ حُمِّلاً ١٣١- ءَ أَلْسِّحْرُامُ أَخْبِرُ حُلِّي وَافْتَحَ أَتَلُ فَا تَمُودُ فِدًا وَاتَّرُكُ حِمَّى سِلَّمُ فَانْقُلا ١٣٢- عَمِلَ عَيْرَحَ بَرُكَالْكِسَائِي وَنَوِّنُوا فِظِ امْرَأَتُكَ إِنَّ كُلَّا اتَّلَامْتَقَلَّا ٢٣٢-سَلَامُ وَيَعْقُوبَ ارْفَعَنَ فَزْوَنَصَبُ حَا مُوْجِدُ وَخِفَّ الْكُلِّ فُقَ زُلَفًا أَلاَ ١٣٤- وَلَمَّا مَعَ الطَّارِقُ أَتَى وَبِيَا وَزُخْـَ وَمَا يَعْمَلُو خَاطِبٌ مَعَ النَّمْلِ حُفَّلاً ١٣٥- بِضَمِّ وَخَفِّفْ وَاكْسِرَنْ بِقْيَةٍ جَنَى 

## سُورَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ الْسَلَامُ وَالرَّعَدِ آ

١٣٦-وَلَا أَبْتِ افْتَحَ أُدُ وَنَرْتَعَ وَلَعُدُ سَا وَحَاشَا بِحَذْفٍ وَافْتَحِ السِّجْنُ أَوَّلاً الله والمُعْمَدُ الله والمُعْمَدُ الله والمُعْمَدُ الله والمُعَمَّدُ والمُعَمِّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمِّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمِّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمِّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمَّدُ والمُعَمِّدُ والمُعْمِدُ وال

وَمِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّالَمُ إِلَى سُورَةِ الْكُهُفِ نَ

١٣٨- وَطِّبِ رَفْعَ أَللَّهِ الْبَيَاءَ كَذَا ٱكْسِرَدْ نَ أَنَّا صَبَلْنَا وَاخْفِضِ افْتَحَهُ مُوصِلًا

١٣٩- يَضِلُّ اضْمُمَنْ لُقَمَانَ حُزِّعَيْرُهَا سِيدُ وَفُرْ مُصْرِحِيِّ افْتَحْ عَلِيٌّ كَذَاحَلاً

١٤٠- وَيَقَنَطُ كَسِّرُ النَّوْنِ فَيْزُ وَتُبَشِّرُو نِ فَافْتَحَ أَبَا يُنْزِلْ وَمَابَعُدُ يُجْتَلَى ١٤١- كَمَا الْقَدِرِشِقِّ أَفَتَحُ أَشَا قُونِ نُونَهُ آتَ لُ يَدْعُونَ حِفَظُ مُفْرِطُونَ اشْدُدِ ٱلْعُلْاَ لُ يَدْعُونَ حِفَظُ مُفْرِطُونَ اشْدُدِ ٱلْعُلَا

١٤٢- وَنُسْقِيكُمُ افْتَحْ حُمْ وَأَنْتُ إِذًا وَيَجْ حَدُونَ فَخَاطِبٌ طِبْكَذَاكَ يَرُواحُلَى ١٤٣- وَيُنْزِلُ عَنْهُ الشَّدَدُ لَيَجْزِيَ نُونَ الْذَ وَيَتَّخِذُواخَاطِبُ حَلانُخْرِجُ النَّجَلَى

وَحُزْمَدَ آمَرُنَا لِلَقَّاهُ أُوصِلاً ١٤٤- حَوَى الَّيَا وَضَّمَّ افْتَحَ أَلْاَ افْتَحْ وَضُمَّ حُطَّ اللهُ ١٤٦- وَنُغْرِقَ يُمْ أُنَّتِ أَتُلُ طُمَى وَشَدْ دِدِ الْخُلْفَ بِنَ وَالرِّيحِ بِالْجَمْعِ أُصِّلاً خِلَافَكَ مَعْ تَفْجُر لَنَا الْخِفُّ حُمِّلًا ١٤٧- كَصَادَ سَبَأُ وَالْأَنْبِيَا نَاءَ أُدُ مَعَا سُورَةُ الْكَهْفِ ۞ ١٤٨- وَتَزْوَرٌ حُزْ وَاكْسِرْ بِوَرْقِ كَتُمْرِهِ بِضَمَّى طُوكَ فَتْحَا أَتْلُ يَاثُمُرُ أَذْ حَلاً ١٤٩- وَمَدُّكَ لَكِنَّا أَلْاطِبْ نُسَيِّرُ الْ عِبَالَ كَحَفْصِ الْحَقُّ بِالْحَفْضِ حُلِّلاً ١٥٠- وَكُنْتُ آفْتَحَ ٱشْهَدْنَا وَحَامِيَةٍ وَضَمْ مَتَى قُبُلًا أَدْبَانَقُولُ فَكَمِّلاً ١٥١- زَكِيَّةَ يَسْمُواكُلِّ يَبْدِلَ خِتَّ حُطْ جَزَاءُ كَحَفْسٍ ضَمُّ سَدَّيْنِ حُوِّلاً وَعَنَّهُ فَمَا ٱسْطَاعُوا يُخَفِّفُ فَاقْبَلاَ ١٥٢- كَسَدًّا هَنَا آتُونِ بِالْمُدِّ فَاخِرُ 

# وَمِنْ سُورَةٍ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ إِلَى سُورَةً إِلَّفُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّلَامُ إِلَى سُورَةً إِلَّفُ وَالْفُرُقَانِ الْ

خَلَقْتُكَ فِدُ وَالْهَمْزُ فِي لِأَهْبَ أُلاً ١٥٣- يَرِثُ رَفَعُ حُزَّ وَاضَّمُمْ عِتِيًّا وَرَابَهُ

١٥٤- وَنَسْيًا بِكَسِّرٍ فُزَّ وَمَنْ تَحْمَا ٱلْمِرِآخَ فِضًا يَعُلُ شَاقَطُ فَذَكِّرْحُملًى حَلاَ

٥٥- وَشَدِّدُ فَتَّى قَوِّلُ انْصِبًا حُرْ وَأَنَّ فَاكُـ سِرَنْ يَحُلُ نُورِثِ شُدَّطِب يَذَكُرُ أُعْتَلَى

و ١٥٦- وَفُرُّ وَلَدًا لَانُوحَ فَافَتَحَ يَكَادُ أَنَّ نِثِ ٱنِّي أَنَّا افْتَحْ أَدَ وَالْكُسْرَحُطُ وَلاَ

١٥٧- أَنَا اخْتَرْتُ فِدْ سَكِّنْ لِيُصِّغَ وَاجْزِمَنْ كَنْخُلِفْهُ أَسْنَى آخَهُمْ سِوَى حَمْ وَطُوِّلاً ١٥٨- فَيَسْحَتَ ضُمَّ ٱكْسِرُوبِالْقَطْعِ أَجْمِعُوا وَهَذَانِ حُزَّ أَنَّتُ يُخَيَّلُ يُكْجَبَّلُ

١٥٩- وَفُزْلَاتَخَافُ ٱرْفَعُ وَإِثْرِي ٱلْمِسَرَاسَّكِنَنَ كَذَا ٱضْمُمْ حَمَلْنَا وَٱلْمِيرِ الشَّدَّدُ طُمَا وَلاَ ١٦٠- لَنُحْرِقَ سَكِّنُ خَفِّفِ ٱعْلَمُهُ وَٱفْتَحًا وَضَمَّ بَدَا نَنْفُخُ بِيَاحُلُ مُجَ هَلًا

١٦١- وَيُقِضَى بِنُونٍ سَمِّ وَانْصِبُ كَوَحْدِهُ لِيَعْقُوبِهِمْ وَافْتَحْ وَإِنَّكَ لَا أُنْجَلَى

وَطِيبَ نُونَ يُحْصِنَ أَنِّتًا أُدُ وَجُهِّلاً ١٦٢- وَزَهِّرَةَ فَتَحُ الْمَاحُلَّى يَأْتِهِمُ سِكَا نِتًّا جَهِّلًا نَطْوِي السَّمَاءَ ارْفَعِ ٱلْعُلاَ ١٦٣-مَعَ الَّيَاءِ نَقَّدِرُ حُزَّحَرًاكُمْ فَشَا وَأَذَ لِيَقْظَعُ لِيَقْضُوا أَسْكِنُوا اللَّامَ كَا أُولاً ١٦٤- وَبَارَبِّ ضُمَّ اهْمِزْمَعًا رَبَأْتُ أَتَى عِمَا وَمُعَاجِزِينَ بِالْمَدِّ حُلِّلًا ١٦٥- وَلُوُّلُوً انْصِبُ ذِي وَأُنَّتُ يَنَالَ فِي بِتُ افْتَحْ بِضَمِّ يَحْلُ هَيْهَاتَ أُدْ كِلاَ ١٦٦- وَيَدِّعُونَ الأُخْرِي فَتَحُ سِينًا حِمَّى وَيُدَّ نَ تَنْوِينُ تَثْرَا آهِلُ وَحُلَى بِلاَ ١٦٧- فَلِلتَّا الَّشِرَنَ وَالَّفَتَّحُ وَالضَّمَّ مَّ جُرُو وَخَفِّفْ فَرَضِّنَا أَنْ مَعَّا وَارْفَعِ الْوِلاَ ١٦٨- وَإِنَّهُمُ افْتَحْ فِدْ وَقَالَ مَعًا فَتَى نَضَادًا وَيَعَدُ الْخَفَضُ فِي اللَّهِ أُوصِلاً -١٦٩- حَلَااشَّدُدُهُمَا بَعِّدُانْصِبَنْ غَضِبَا فَتَحَدُ وَغَيْرِانْصِبُ أَدْ دُرِّيُّ اضْمُمْ مُتَفَّلًا ١٧٠- وَلَا يَتَأَلَّ أَعَلَمْ وَكِثْرَهُ ضُمَّ حُط الا حِمَّى فِدُ تَوَقَّدُ يَذْهَبُ ضَمُمُ كِسُرِ أُد وَيَحْسِبُ خَاطِبٌ فَقُ وَحَقَّ لَيُبَدِلاً 

# وَمِنْ سُورَةِ الْفُرُقَانِ إِلَى سُورَةِ الرُّومِ

١٧٢-وَنَحْشُرُيَا حُرْ إِذْ وَجُهِّلَ نَتَّخِذَ الْآاشُدُد تَشَقَّقَ جَمْعُ ذُرِّيَةٍ حَالاَ

١٧٣ وَيَأْمُرُ خَاطِبٌ فِدْ يَضِيقُ وَعَطْفَهُ إِذَ صِبَنَّ وَأَتْبَاعُكَ حَلَا خَلْقُ أُوصِلاً ١٧٤- نَزَلُ شُدَّ بَعَدُ ٱنْصِبُ وَنُوِّنْ سَبَأْشِهَا بِحُزْمَكُتُ آفْتَحْ يَاوَإِذْ طَّابَ قُلُ أَلاَ

بُ يَدَّكُّرُو أَدَرَكُ أَلاَهَادِ وَالْوِلاَ ١٧٥- وَإِنَّا وَإِنَّ ٱفْتَحَ حَلاَ وَطُرَى خِطَا ٩٧٦ فَتَّ يُصِّدِ رَافَتَحُ ضُمَّ أُدُ وَاضْمُ لِمُسِرَنَ حَكَرُونِصَدِّقَ فِهُ فَذَانِكَ يُعْتَلَى

أَةً حَافِظُ وَٱنْصِبُ مَوْدَةُ يُجْتَلَى ١٧٧- وَيُحْبَى فَأَنِّتُ طِبْ وَسَمِّخُسِفُ وَلَنَّةً ١٧٨- وَنَوِّنَهُ وَٱنْصِبْ بَيْنَكُمْ فِي فَصَاحَةٍ وَمَعْ وَيَقُولُ ٱلنُّونُ وَلَ كَسْرَهُ ٱنْقُلاَ

#### سُورَةُ الرُّومِ وَلُقَمَانَ وَالسَّجَدَةِ ٣

١٧٩- وَطِبْ يَرْجِعُو خَاطِبْ لِنُرْبُولُوصَمْ حُزْ يُذِيقَهُمْ نُونُ يَعِى كِسُفًا أَنْقُ لاَ

(١) فِي نسخ (مَكُثَ آفْتَحْ يَاوَأُلَّا أَتُلُ طِّبُ أَلَا)

١٨٠- وَضَعَفًا بِضَمِّ رَحْمَةُ نَصِّبُ فُرْ وَيَدَ تَخِذَ حُرْتُصَعِّرُ إِذْ حَمَى نِعُمَةً حَلاَ ١٨١- وَإِذْ خَلْقَهُ الْإِسْكَانُ أُخْفِي حِمَّ وَفَدّ حُهُ مَعْ لِمَا فَصْلُ وَبِالْكُسْرِطِّبْ وَلاَ سُورَةُ الْأَخْزَابِ وَسَبَأُ وَفَاطِرِ ٧ ١٨٢- مَعًا يَعْمَلُو خَاطِبَ حُلَى وَالنَّانُونَ قِفْ مَعْ آخْسَيْهِ مَدًّا فُقَ وَيَسَّاءَلُو طُلْكَ مع الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَ ١٨٤-أَلِيمٌ وَمِنْسَأْتَهُ حَمَى الْمُمْزَفَاتِكًا تَبَيَّنَتِ الضَّمَّانِ وَالْكَسْرُطُّولًا ٥٠٥- كَذَا إِنَّ تَوَلَّيَتُمُّ وَهُقَّ مَسَّكَنِ ٱلْمُسِرَنَ نُجَازِي ٱكْسِرَنْ بِالنُّونِ بَعْدُ انْصِبَنْ حَلاً تَج ارْفَع أَذِنْ فَزِّع يُسمِّى حِمَّى كِلاَ ١٨٦- كَذَ لِكَ نَجْزِي كُلَّ بَاعَدَ رَبُّبَا ٱفْ ١٨٧- وَفِي الْغُرِّفَةِ اجْمَعٌ فُزْتَنَا وُشُ وَاوْحُمْ وَغَيْرًاخُفِضَنَ تَذْهَبُ فَصُمَّ ٱكْسِرَنَ أَلا ١٨٨- لَهُ نَفْسُكُ انْصِبُ يَنْقُصُ افْتَحُ وَضَمَّ حَزْ وَفِي السَّىِّءِ اكْسِرَهَمَّزَهُ فَتُبَجَّلاً 

# سُورَةُ يُسَ عَلَيْكُمْ وَالْصَّاقَاتِ ٧

١٨٩- أَئِنَ فَافْتَحَنْ خَفِّ فُكِرْتُمْ وَصَلِيحَةً وَوَاحِدَةً كَانَتُ مَعًا فَارْفَعِ ٱلْعُلاَ

١٩٠- وَنَصِّبُ الْقَمَرُ لِإِذْ طُّابَ ذُرِّيَةَ آجَمَعَنَ حِمَّ يَخْصِمُونَ اسْكِنَ أَلَا ٱلْسِرَفَةَ عَكلاً

١٩٣- وَطَّابَ هُنَا وَٱخۡدِفۡ لِشَوۡينِ زِينَةٍ فِنَا وَاسۡكِنَنَ أَوۡأُدۡ وَكَالۡبَرِّ أُوۡصِلاً

١٩٤- تَنَاصَرُو ٱشَّدُدْتَا تَلَظَّى طُوى يَزِفَ فَ فَافْتَحَ فَ مَّ وَاللَّهُ رَبُّ ٱنْصِبَنَ حَلاَ مَدِينِ مَ اللَّهُ وَمَّلُ ٱصْطَفَى أَصْلُهُ آعْتَلَى مَدِينِ حَلاَ وَصَلُ ٱصْطَفَى أَصْلُهُ آعْتَلَى ١٩٥- وَرَبُّ وَإِلْيَاسِينَ كَالْبَصْرِ أُدُوكَالً مَدِينِي حَلاَ وَصَلُ ٱصْطَفَى أَصْلُهُ آعْتَلَى

وَمِنْ سُورَةِ صَ إِلَى سُورَةِ الْأَحْقَافِ اللهَ وَمِنْ سُورَةِ الْأَحْقَافِ

١٩٦- لِيَدَّبَرُ وَاخَاطِبُ وَفَاخَفَّ نُصِّبِ مَا دَهُ اضْمُمْ أَلاَ وَافْتَحُهُ وَالنُّونَ حُـمِّلاً

٣٧]

FRANKERS IN SINGERS IN SINGERS IN SINGERS

١٩٧- وَحُزْ يُوعَدُو خَاطِبٌ وَأُذُكَسَرَأَنَّمَا أَمَنْ شَدِّدِ أَعْلَمْ فِدْعِبَادَهُ أُوصِكَلاً كِنِ الْخُلْفَ بِنَ يَدْعُو التُّلُ أُوۤ أَنْ وَقَلْبِ لاَ ١٩٨- وَقُلْحَسَرَاكَ أَعَلَمُ وَفَتْحَجَنَى وَسَكَ نَجَهِّلُ أَلَاطِبُ أَنَّنَ يَنْفُ عُ الْعُلَا ١٩٩- تُنَوِّنَهُ وَأَقَطَعَ آدْخُلُوا حُمْ سَيَدْخُلُو ٢٠٠- سَوَاءٌ أَتَى اخْفِضْ حُزْوَنَحْسَاتِكَسُّوَا وَنَحْشُرُأُعُدا ٱلْيَا ٱلْيَا الْتَلْ وَٱرْفَعْ مُجَهَّلا ٠٠٠- وَبِالنَّوُنِ سَمَّى حُمِّ يَبْشِّرُ فِي حِمَّى ويُرْسِلُ يُوجِي ٱنْصِبُ أَلَاعِنْدَ حُولًا ٢٠٢- وَجِئْنَاكُمْ سَقَفًا كَبَصَرٍ إِذًا وَحُــٰزَ كَحَفْصٍ نُقَيِّضَ يَا وَأَسُورَةُ حُـٰكَ ٢٠٣- وَفِي سُلُفًا فَتَحَانِ ضُمَّ يَصِدُّد فُـ قَ وَيَلْقَوْلِ كَسَالَ الطُّورِ بِالْفَتْحِ أُصِّلًا ٢٠٤ - وَطِّبَ يَرْجِعُونَ النَّصَّبُ فِي قِيلِهِ فَي شَا وَتَغْلِي فَذَكِّرُطُ لَ وَضَمُّ ٱعۡتِلُو حَالاً ٥٠٠- وَيا لِكُمْرِ إِذْ آيَاتُ ٱلْمِسْرُمَعًا حِمَّى وَبِالرَّفَعِ فَ وَزُخَاطِبًا يُؤْمِنُو طُّ لَي ٢٠٦- لِنَجْزِي بِيَاجَهِّلَ أَلاَكُلُّ تَانِيًّا بِنَصْبٍ حَوَى وَالسَّاعَةَ ٱلرَّفْعُفُ صَّلاً 

## وَمِنْ سُورَةِ إِلَّا خُتَافِ إِلَى سُورَةِ الرَّحْمَ لِنَ ٦

٢٠٠- وَحُزْفَصَّلُهُ كُرِّهَا تَرَى وَٱلْوِلَاكَعَا صِمِ تَقْطَعُوا أُمْلِي ٱسْكِنِ ٱلْيَاءَ حُلِّلًا

٢٠٨- وَنَبْلُوكَذَا طِبْ يُؤْمِنُوا وَٱلتَّلَاثَ خَا طِبًا حُزْسَيُوتِيهِ بِنُونٍ سَلِي وِلاَ

٢٠٩- وَحُطْ يَعُمَّلُو خَاطِبُ وَفَتَحَاتُقَدِّمُوا حَوَى حُجَرَاتِ ٱلْفَتَّحُ فِي ٱلْجِيمِ أُعْمِلاً

٠١٠- وَإِخْوَتِكُمْ حِرْزُ وَنُونَ يَقُولُ أُدَ وَقَوْمِ انْصِبَاحِ فَظَاوَوَاتَبَعَتَ حَكَا ١١٠- وَيَعَدُ ٱرْفَعَنْ وَٱلصَّادُ فِي بِمُصَيْطِرٍ مَعَ ٱلْجَمْعِ فِيدُو ٱلْحَبُرُكَذَّ بَ ثَقَالاً

٢١٢- كَتَا اللَّلاَتَ طُلِّ تَمْرُونَهُ حُمْ وَمُسَيَقِر وَكَا خَفِضَ إِذَا سَتَعْلَمُو الْغَيْبُ فُ ضِّ لاَ

### وَمِنْ سُورَةِ الرَّمُنِ إِلَى سُورَةِ الْإِمْتِحَانِ

44

TERRITARINE INCIRCINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUALINGUAL

٥١٥- وَيُوْخَذُ أَنَّتُ إِذْ حَمَى نَزَلَ ٱللَّهُ دِ أَذْ وَخَاطِبَ يَكُونُوا طِّبَ وَآتَاكُمُ حَكَ ٢١٦- وَيَظَّاهَرُو كَالشَّامِ أَنَّتْ مَعَايَكُو نُدُولَةٌ أَذْ رَفْعُ وَأَكْتُرُ حُصِّلًا وَفُرْ يَتَنَاجَوُ يَنْتَجُو مَعَ تَنْتَجُو طُوًى يُخْرِبُو خَفَّهُ مُعْجُدُرٍ حَكَلَا وَمِنْ سُورَةِ الْإِمْتِحَانِ إِلَى سُورَةِ الْجِنِّ ٣ ١١٨- وَيُفْصَلُمَعُ أَنْصَارَ حَاوِكَ فَصِمِمْ لَوَ وَا ثِقُلُ أَدْ وَالْخِفُ يَسْرِي أَكُنَ حَلاَ ١١٩- وَيَجْمَعُكُمْ نُونُ حِمَّى وُجِدِكُسُرُبِ اللهِ تَفَاوُتِ فِي دُ تَدَّعُونَ فِي تَدَّعُو حُلَى ٢٠٠- وَحُطْ يُوْمِنُو يَذَكَّرُو سَأَلُ اضْمُمَّا أَلاَ وَشَهَا دَاتِ خَطِيآتِ حُمَّلاً وَمِنْ سُورَةِ ٱلَّجِنَّ إِلَى سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ ٢٢١- وَأَنَّهُ تَعَالَى كَانَ لَمَّا افْتَحًا أَبُ تَقُولَ تَقَولَ تَقَوَّلَ حُزَّ وَقُلْ إِنَّمَا أَلا ٢١٠- وَقَالَ فَتَي يَعْلَمُ فَضُمَّ طَرَى وَحَا مَ وَطَأُ وَرَبُّ آخَفِضَ حَوَى الرِّجْزَ إِذْ حَالاً 

٢٢٣- فَضُمَّ وَإِذَا أَدَبَرُ كَى وَإِذَا دَبَرُ وَيَذَ كُولُ أُدُّ يُمْنَ حُلَى وَسَلَاسِلاً ٢٢٤- لَدَى الْوَقَفِ فَاقَصُرِ طُّ لَ قَوَارِيراً وَلَا فَنَوِّنَ فَ قَلَقَ مُ وَالْقَصْرُ فِي الْوَقَفِ طِّ بَ وَلاَ مه وَعَالِيهُمُ انْصِبُ فُرْوَالِسَّتْرَقُ اخْفِضًا أَلاَوَيَشَاءُونَ ٱلْخِطَابُ حِمَّ وِلاَ وَمِنْ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ إِلَى سُورَةِ الْغَاشِيَةِ ٢٦٦- وَحُرْزُا فَيْتَ هَمْزًا وَبِالْوَاوِ حَفَّ أُدْ وَضَّمَّ جِمَا لَاتُ آفْتَح آنْطَلِقُوا طُلْك ٢٢٧- بِتَانٍ وَقَصْرُ لَا بِثِينَ يَدُ وَمُدَ دَفُقَ رَبُّ وَالرَّحْمَنُ بِالْخَفْضِ حُمِّلاً ٢٢٨-تَزَكَّى حَلَا الشَّدُدُنَا خِرُهُ طِبُ وَنُونُهُ فَ فَرُقَّتًا لَتَ شَدِّدُ أَلَا سُعَّرَتَ طِلكَ تُكَذَّبُ غَيْبًا أُدُ وَتَعْرِفُ جَهِّلاً ٣٩٤. وَحُرِّ نُشِّرَتُ خَفِّ فَوْضَادُ ظَنِينِ يَا ٢٠٠ وَنَضْرَةُ حُرْ إِذْ وَأَتُلُ سَلَى وَآخِرَالْ بُرُوجِ كَحَفْسٍ يُؤْتِرُ و خَاطِبًا حَلِكَ

وَمِنْ سُورَةِ الْغَاشِيةِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ ٤ ٢٣١- وَلُسِمَعُ مَعْ مَا بَعْدُ كَالَّكُوفِ يَا أُخَيَّ وَإِيَّابَهُمْ شَدِّدُ فَقَدَّرَأُكُم مِلاً تَحًا فَكُ إِلْمَامُ كَحَفْسٍ حُلِي حَلاَ ٢٣٢-تَحُضُّونَ فَامَّدُدَ إِذَ يُعَذَّبُ يُوثِقُ افَ <u>ۅ</u>ؘۘڡۘڟٙڸؘع فَاحۡسِرُفُرۡ وَجَمَّعَ ثَفَّلاَ ٣٣ وَقُلِّ لُبَدًا مَعْهُ الْبَرِيَّةِ شَدِّدُ أَدْ ٢٣٤- أَلَا يَعْلُ لِيلَافِ أَتْلُمَعُهُ إِلَافِهِمْ وَكُفَوًا سُكُونُ الْفَاءِحِصُنَ تَكُمَّلاً ٥٣٥- وَتَمَّ نِظَامُ (الدُّرَّةِ) ٱحۡسِبُ بِعَدِّهَا وَعَامَ (أَضَاحَجِي) فَأَخْسِنْ تَفَوُّلاً ٢٣٦.غَرِيبَةُ أُوْطَانٍ بِنَجْدٍ نَظَمْتُ هَا وَعُظْمُ ٱشِّتِغَالِ الْبَالِ وَافٍ وَكَيْفَ لَا ٢٣٧- صُدِ دَتُ عَنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَزَوْرِيَ الْـ مَقَامَ الشَّرِينَ الْمُصَّطَفَى أَشْرَفَ الْمُسَلَ ٢٣٨. وَطَوَّقَنِي الْأَعَرَابُ بِاللَّيْلِ غَفَ لَةً ‹› فَمَا تَرَكُواشَيْئًا وَكِدِّتُ لِأُفَّتَ لَا ٢٣٩. فَأُدَّرِكَنِي اللَّطْفُ الْحَفِيُّ وَرَدَّنِي عُنَيْزَةَ حَتَّى جَاءَنِي مَنْ تَكُفَّلاً (١) هذا البيت ساقط من نسخة النويري وبه تكون عدة الأبيات (٢٤١) PRINCESSES INCIRCULARIOS INCIRCIOS INCIRCIOS INCIRCIOS INCIRCIONARIOS INCIRCIONARIO INCIRCO INCI

تَمَّ بِحَـَمْدِ اللَّهِ

#### جَدُولُ لِبَيَانِ رُمُوزِ القُرَّاء

أَبَحَ أَبُوجَعَفَر (١) ابنوردان (ب) ابنجماز (ج) حُطي يَعَقُوب (ح) رويس (ط) روح (ي) فضق خَلَفَ (ف) إسحاق (ض) إدريس (ق)

٤٣

تقريظ صاحب الفضيلة العلامة الفقيه الشيخ محي الدين الكردي شيخ مقارئ زيد بن ثابت الأنصاري بدمشق المحروسية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
وبعد فقد عرض علي فضيلة الأستاذ محمد تميم الزعبي وفقه الله تعالى فقرأ متن الدرة مداولة إلى آخره مع التدقيق والتصحيح والرجوع إلى بعض الشروح جزاه الله تعالى خيرًا وزاد نفعه كما نسأل الله عزوجل أن يعم هذا المتن طلبة هذا العلم وأن ينفع به كل من قرأه وحفظه ، إنه تعالى قريب محيب والحمد لله رب العالمين .

المدينة المنورة في ( ٢٥ / ٦ / ١١١١ ) هـ . خادم القرآن الكريم محى الدين الكردي

تقريظ صاحب الفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات ، المدرس بمعهد القراءات بالأزهر سابقاً ، والأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، والمستشار بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: فقد قرأ على فضيلة الشيخ محمد تميم

الزعبي متن (الدرة) في القراءات الثلاث المتممة للعشرة. من أوله إلى آخره بتصحيحه وضبطه فوجدته صحيحاً موافقاً لما عليه أهل اللغة وشراح هذه القصيدة أرجو الله أن يكتب به النفع العميم كما نفع

بأصله إنه جواد كريم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

وسلم .

أحمد عبد العزين النيات

أملاه

|             | الفهــــرس                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة  | موضـــــوع                                                                                                                     |
| 11 - 4      | قدمة التصحيح                                                                                                                   |
| ١ ٣         | نند المصحح                                                                                                                     |
| 10          | قدمة المؤلف                                                                                                                    |
| 17          | ب البسملة وأم القرآن                                                                                                           |
| 17          | دغام الكبير                                                                                                                    |
| ١٧          | اء الكناية                                                                                                                     |
| ١٧          | مد والقصر                                                                                                                      |
| <b>\V</b>   | همزتان من كلمة                                                                                                                 |
| ١٨.         | بمزتان من كلمتين                                                                                                               |
| 1.4         | بمن المفود                                                                                                                     |
| ١٩          | نقمل والسكت والوقف على الهمز                                                                                                   |
| 19          | إدغام الصغيو                                                                                                                   |
| <b>Y•</b> . | نون الساكنة والتنوين                                                                                                           |
| ₹.          | نتح والإمالة                                                                                                                   |
| ۲.          | راءات واللامات والوقف على المرسوم                                                                                              |
| <b>*</b>    | ءات الإضافة<br>السرائي المسائد |
| **          | ءات الزوائد<br>شران : ۱۱ ت                                                                                                     |
| **          | رش الحروف: سورة البقرة<br>. تـ آلــــى ا.                                                                                      |
| Y 0         | ورة آل عمران<br>. تا النام                                                                                                     |
| <b>77</b>   | ﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء<br>﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿                                                                            |

| رقم الصفح    | الموضــــوع                                |
|--------------|--------------------------------------------|
| * *1         | سورة الهاندة                               |
| **           | سورة الأنعام                               |
| **           | سورة الأعراف والأنفال                      |
| * 9          | سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام       |
| ٣١           | سورة يوسف عليه السلام وسورة الرعد          |
| *1           | من سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف |
| **           | سورة الكهف                                 |
| **           | من سورة مريم عليها السلام إلى سورة الفرقان |
| , <b>40</b>  | من سورة الفرقان إلى سورة الروم             |
| 40           | سورة الروم ولقمان والسجدة                  |
| *1           | سورة الأحزاب وسبا وفاطر                    |
| **           | سورة يس عليه السلام والصافات               |
| **           | من سورة ص إلى سورة الأحقاف                 |
| <b>** **</b> | من سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن عز وجل     |
| <b>44</b>    | من سورة الرحمن عز وجل إلى سورة الامتحان    |
| ٤.           | من سورة الامتحان إلى سورة الجن             |
| <b>t</b> •   | من سورة الجن إلى سورة المرسلات             |
| ٤١           | من سورة المرسلات إلى سورة الغاشية          |
| £Y           | من سورة الغاشية إلى آخر القرآن الكريم      |
| ٤٣           | رموز القراء                                |
| ٤٤           | تقريظ فضيلة الشيخ محي الدين الكردي         |
| ٤٥           | تقريظ فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات   |